## النَّوْعُ الثَّانِي والتسعون :

## معرفة من أُسنِدَ عنه مِن الصحابةِ الذين مَاتوا في حياةِ النبي ﷺ

هذا النوع زِدتُه أنا .

وفائدةُ معرفةِ ذلك : الحُكمُ بإرسالِه إذا كان الراوي عَنه تابعيًّا.

وأرجو أن أجمعَ لهم مُسندًا.

مِن ذلك: «أبو سَلمة زوجُ أُمُّ سَلمة»، تُوفِّي مرجع النبي عَلَيْهِ مِن بِمُصيبةٍ بِمُصيبةٍ بِمُصيبةٍ اللهِ وَوَت أُمُّ سَلمة عنه، عَن النبي عَلَيْهِ: «مَا مِن مُسلمٍ يُصابُ بِمُصيبةٍ فَيفزَعُ إلىٰ مَا أَمَرَ اللّه بهِ مِن قَولِ: إنّا للهِ وإنّا إليهِ رَاجِعُون، اللّهُمَّ عِندَكَ أَحتسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجُرني عَلَيها؛ إلا أَعقبَه اللّه خَيرًا مِنها». رواهُ الترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه (۱) مِن طريقِ عُمرَ بنِ أبي سَلمة ، عن أُمّه أُم سَلمة ، أنّ الله مَا النبي عَلَيْهُ يقولُ – فذكره .

و «جعفرُ بنُ أبي طَالبٍ » : روىٰ له أحمدُ في «مسنده » (٢) حديثَ الهِجرةِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۵۱۱)، والنسائي في «الكبرئ» (۱۰۹۰۹)، وابن ماجه(۱۰۹۸).

<sup>(</sup>Y) "( المسند " (1/ ۲۰۱).

و «حمزةُ عَمُّ النبي بَيَّالِيُّ » رَوىٰ له الطبرانيُّ (١) حديثًا في الحوضِ. و «خديجةُ »، و «أبو طالبٍ » إن صحَّ إسلامُه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» (٣/ ١٥١).